مِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيبِمِ يَا أَيُّهَا أَلْتَكِهُ ۚ إِذَا طَلَّقَتُ مُ اللِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِكَتْهِنَّ وَاحْصُوا اَلْعِدَةُ وَانَّافُوا اللَّهَ رَبَّكُمُ لَا ثُخَرْجُوهُنَّ مِنْ بُيُونِهِنَّ وَلَا يَحَرُّجُنَ إِلَّا أَنَّ يَانِينَ بِفَجِننَ نَهِ مُّبَيِّنَةً ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ أَلَّهُ وَمَنْ يَنْعَدَّ حُدُود أُلَّهِ فَقَد ظَّلَرَ نَفْسَهُ و لَا نَدْرِ لَعَلَّ أَلَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَ اللَّ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمُّسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِفُوهُنَّ عَعْرُوفٍ أَوْفَارِفُوهُنّ عِمَعُرُوفٌ وَأَنْنَمُ دُواْ ذَوَحَ عَدُلِ مِنكُرٌ ۗ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَ لِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَمَن كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ اللَّاخِرُ ۗ وَمَنْ يَتَّنِي أِللَّهَ يَجُعَلُ لَّهُ وَنَحْرُجًا ۞ وَيَرَزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحُنْسِبُ وَمَنْ يَنُوكُلُ عَلَى أَلَّهِ فَهُوَ حَسَبُهُ وَ إِنَّ أَلَّهَ بَالِغُ أَمْرَهُ وَقَدْ جَعَلَ أَلَّهُ لِكُلِّ شَكْءٍ قَدُرًا ١٣ وَالَّحْ يَبِمِنْ مَنِ الْخِيضِ مِن نِسَآ إِكُورَ إِن إِرْنَيْنَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ نَكَنَةُ أَشْهُرِ وَالَّهِ لَرُيْحِضَنَّ وَأَوْلَتُ الْاحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنَّ بَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ وَمَنْ يَنَّنِ إِللَّهَ يَجْعَلِلَّهُ ومِنَ امْرِهِ مِلْسُرًا ۞ ذَالِكَ أَمْنُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ وَإِلَيْكُو "وَمَنْ يُنتَّنِ اللَّهَ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَانِهِ وَيُعْظِمُ للهُ وَأَجْرًا ١ اللَّهُ كِنُوهُنَّ مِنَ حَيْثُ سَكُننُم مِّنَ وُّجُدِ كُرُّ وَلَا نُضَاّرُّوهُنَّ لِنْضَيِّقُواْ عَلَبُينَ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِ قُواْ عَلَبُينَ حَتَّ يَضَعُنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنَ اَرْضَعَنَ لَكُرُ فَعَاتُوهُ مِّنَّ أَنْجُورَهُنَّ وَاتْمِرُواْ بَبْنَكُمْ مِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَتُمُ